

# و المرابع المر

وهذِه الأمَّةُ من أُصِيبَ بِهَا فمات منهم بها وهو مؤمنٌ

كان شَهِيداً، قال عليه الصَّلاة والسَّلام: «**الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ** 

# ڛؙؾ۫؞ڎٳڔۺؙٳڸڿۜٵڸڿۜڲٳڸڿۜۿڔؽ

الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاةُ والسَّلامُ على نبيِّنا محمَّدٍ، وعلى آلِه وصحبِه أجمعين.

خلقَ اللَّهُ الخلقَ وفاضَلَ بينهم؛ فَخَلقَ آدمَ بيدِه وأسجدَ له الملائكةَ تكريماً له، ثم أهبطه وزوجَه إلى الأرض، وتفرَّقَت الذَّرِّيةُ في الأمصارِ وطالَت بهم الأزمان، وجعلَهم في الأرضِ أُمماً مُتفَاضِلين، قال سبحانه: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهِ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ﴾ [الأنعَام: ١٦٥].

وخصَّ هذِه الأمَّةَ بالفَصْل والتَّكريم على سائرِ الأُمَم، قال سبحانه: ﴿هُوَ ٱجْتَبَكُمُ ﴾ [الحَجِّ: ٧٨]، قال عليه الصَّلاة والسَّلام: «أَنْتُمْ تُتِمُّونَ سَبْعِينَ أُمَّةً أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرِمُهَا عَلَى اللَّهِ» رواه الترمذي.

وجاءَ القُرآنُ بِمَدْحِها والثَّنَاءِ عليها، فقال جلَّ شأنه: ﴿لَقَدُ أَنَزَلْنَا إِلَيْكُمُ كِتَنَبًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلًا تَعْقِلُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠]، قال ابنُ عبَّاس: «أي: شرفُكم».

# شرفُها بالأمرِ بالمعروف والنَّهي عن المنكر:

وقد فاقَتِ الأُمَمَ في خيريَّتِهَا لقِيامِهَا بأُسُس الدِّين، ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾ [آل عِمرَان: ١١٠]، قال القُرطبيُّ كَلَلله:

«هذا مدْحٌ لهذه الأمَّة ما أقامُوا ذلك واتَّصَفُوا به، فإذا تركوا التَّغييرَ وتواطَؤُوا على المُنكَرِ؛ زالَ عنهم اسمُ المَدْح ولحِقَهُم اسمُ الذَّمِّ، وكان ذلك سبباً لهلاكِهم».

## نُسَخَتُ جميعَ الأديان:

ولكمالِ دينِهَا وأفضَليَّتِهَا نسَخَ اللَّهُ بدينها جميعَ الأديان، قال سبحانه: ﴿إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَمُ ﴾ [آل عِمرَان: ١٩]، ولا يقبَلُ اللَّهُ من أحدٍ ديناً سِوَاه، قال سبحانه: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْـدُ ﴾ [آل عِمرَان: ٨٥]، وأمَرَ جَمِيعَ الخلقِ باتِّباعِه، قال عليه الصَّلاة والسَّلام: «والَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ \_ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانيٌّ \_ ثُمَّ يِمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ؛ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ» رواه مسلم، وأخذَ اللَّهُ المِيثَاقَ على الأَنْبيَاءِ ليتَّبِعُوهُ إِنْ بُعِثَ فيهِم، قال عليه الصَّلاةُ والسَّلام: «لَوْ أنَّ مُوسَى كَانَ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا أَنْ يَتَّبِعَنِي» رواه أحمد، وأخبَرَ النَّبيُّ ﷺ أنَّ الإسلامَ سيبلُغُ الآفاق، فقال: «إنَّ اللَّهَ زَوَى لِيَ الأرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا» رواه مسلم. ووعَدَ الله بنشرِه في جميع الأرض، قال عليه الصَّلاة والسَّلام: «لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الأَمْرُ \_ أي: الدِّين \_ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ؛ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ هَذَا الدِّين، بِعِزِّ عَزِيزٍ أَوْ بِذُلِّ **ذَلِيلِ**» رواه أحمد. وحفِظَ الله لهذِه الأمَّةِ دينَهَا ووعَدَ بإظهارِه، فقال جلَّ شأنُه: ﴿هُوَ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ رَسُولُهُ, بِٱلْهَٰدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ, عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ۞ [الصَّف: ٩].

وكتابُها نورٌ وهُدًى وموعظة، هيمَنَ على جميع الكُتب السَّابِقة حافِظٌ لها وأمينٌ عليها، قال ﴿ وَأَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ ﴾ [المَائدة: ٤٨]، وقد حفِظُه اللَّهُ تعالى من التَّبديل والتَّحريفِ والزِّيادة والنُّقصان ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَفِظُونَ ﴾ [الحِجر: ٩]، ومِنْ حِفْظِ القرآنِ حِفظُ السُّنَّة بالإسنادِ والرِّواية، فهي أحدُ الوَحيَيْن، قال أبو حاتم الرَّازيِّ كَلَّهُ: «لم يكنْ في أمَّةٍ من الأُمَم \_ منذُ خلقَ اللَّهُ آدمَ \_ أُمَّةً يحفَظون آثارَ نبيِّهِم وأنسابَ سلَفِهِم؛ مثلُ هذه

ونبيُّها خيرُ الأنبياء، قال عن نفسِه: «أنا سيدُ ولدِ آدمَ يوم القيامة» رواه مسلم. وصلَّى الأنبياءُ خلفَه في بيتِ المقدسِ في الإسراء، وأُعطِيَ جوامِعَ الكلِم، وبعثَه الله إلى النَّاس كَافَّة، قال تعالى: ﴿وَمَاۤ أَرْسَلُنٰكُ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ﴾ [سَبَا: ٢٨]. وخُتِم به النَّبيُّون، قال ابن كثيرٍ كَلُّهُ: «وإنما حَازَت هذه الأمَّةُ قَصَبَ السَّبقِ إلى الخيراتِ بنبيِّهَا محمَّدٍ ﷺ؛ فإنه أشرفُ خَلْقِ اللَّه، أكرمُ الرُّسُلِ على اللَّه، وبعثَه اللَّهُ بشرع كاملِ عظيم لم يُعطِه نبيًّا قبلَه ولا رَسولاً من الرُّسُل، فألعملُ على منهاجِه وسبيلِه، يقومُ القليلُ منه ما لا يقومُ العملُ الكثيرُ من أعمالِ غيرِهم مقامَه». وصحابتُه رهم خيرُ رجالٍ بعد الأنبياء، قال عليه الصَّلاة والسَّلام: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي . . . » رواه البخاري.

ويتراصُّون في الصَّفّ، قال عليه الصَّلاة والسَّلام: «فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلاثٍ: جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ، وَجُعِلَتْ لَنَا الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِداً، وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُوراً إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاء» رواه مسلم.

وكما حفِظَ الله دينَه حفِظَ رجالاً يقومون به في

الأمصارِ وعلى مرِّ العُصور، قال عليه الصَّلاة والسَّلام:

«لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ، لَا يَضُرُّهُمْ

مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ» رواه مسلم.

وعلماؤُها ورثَةُ الأنبياء، ولا يجتمِعون على ضلالة،

وعلَى رأسِ كلِّ قرنٍ يبعثُ الله من يُجدِّدُ لها أمرَ دينِهَا،

قال عليه الصَّلاة والسَّلام: «إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ

عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِئَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا» رواه أبو داود.

وهي شاهِدةٌ على جميع الأُمَم بأنَّ رُسُلَهُم قد

أنذرَتْهم، قال جلَّ وعلا: ﴿لِنَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ﴾

[البَقَرَة: ١٤٣]، وهي عدلٌ خِيارٌ في الأُمم، قال سبحانه:

وتشريعاتُها كذلك تامَّةً كاملةً مُوافِقةً للفِطرَة،

وأحكامُها على التَّيسير، قال جلَّ شأنُه: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ

بِكُمُ ٱللَّمْدَى [البَقَرَة: ١٨٥]، وقد ضُيِّق على الأُمم في

شرائِعِهِم ووسَّع اللَّهُ على هذه الأمَّةِ أمورَها، وسهَّلَهَا

لهم؛ فمن يُسرِهَا: أنَّ الأرضَ مسجدٌ وطهورٌ لها،

وشُرع التيمُّمُ والمسحُ على الخُفّين تخفيفاً لها،

وعباداتُها مُفضَّلةٌ على عباداتِ الأُمَم السَّابِقة؛ فصلواتُها

خمسٌ في العددِ ولكنَّها خمسونَ في الأجر، وصُفوفُها

كصُفُوفِ الملائِكةِ عند ربِّها يُتِمُّون الصُّفُوفَ الأُوَل

وكمَا أُكرِمَتْ هذه الأمَّةُ في حياتِها أُكرِمَتْ بعد

مماتِها؛ فاللَّحْدُ في القبرِ لنَا والشَّقُّ لغيرِنَا، وأولُ من

يَنْشقُّ عنه القبرُ في المحشَرِ نَبيُّ هذِه الأُمَّة، وهُو أولُ

وتُعرَفُ هذه الأمةُ في عَرْصَة القيامةِ من بين سائر

الأُمم بِبَيَاض في أعضاءِ وُضوئِهَا، قال عليه الصَّلاة

والسَّلَام: «إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرّاً مُحَجَّلِينَ مِنْ

ولكلِّ نبيِّ دعوةٌ مُستجابة، والنَّبيُّ ﷺ اخْتبَأَ دَعْوتَهُ

لأُمَّتِه يومَ القيامة؛ قال عليه الصَّلاة والسَّلام: «لِكُلِّ نَبيِّ

دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيِّ دَعْوَتَهُ، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ

دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ القِيَامَةِ، فَهِيَ نَائِلَةٌ - إِنْ شَاءَ

وأوَّلُ من يُجيزُ الصِّراطَ هذهِ الأمَّة، قال عليه الصَّلاة

والسَّلام: «وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ، فَأَكُونُ

ونحن الآخِرُون السَّابقون يومَ القيامة؛ فنَبيُّنا عَلَيُّ أُوَّلُ

من يَستفتِحُ بابَ الجنَّة، قال عليه الصَّلاة والسَّلام: «آتِي

بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَأَسْتَفْتِحُ \_ أي: أطلبُ فتحَهُ \_

فَيَقُولُ الخَازِنُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَأَقُولُ: مُحَمَّد، فَيَقُولُ: بِكَ

اللَّهُ \_ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئاً » متفق عليه.

أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ» رواه مسلم.

أُمِرْتُ، لَا أَفْتَحُ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ» رواه مسلم.

فضائلُها بعد الممات:

شافِع وأوَّلُ مُشفَّع.

آ**تَارِ الوُضُوءِ**» رواه البخاري.

ف «أَيُّمَا رَجُلِ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَعِنْدَهُ مَسْجِدُهُ وَطَهُورُهُ».

﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًّا ﴾ [البَقَرَة: ١٤٣].

وفي المآكِل والمشارِبِ أباحَ اللَّهُ لها طيِّباتٍ كثيرةً لِيَستَعينُوا بها على طاعتِه، ومَنْ قَبلَنا وقَعُوا في الظُّلم فَحَرَّمَهُم طيِّباتٍ مُباحةً عقوبةً لهم، قال سبحانه: ﴿فَيظُلْمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتَ لَهُمَّ ﴿ [النَّسَاء: ١٦٠].

ووضعَ عنها آصاراً وأغلالاً كانت على مَنْ قبلَها، قال سبحانه: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمَّ ﴾ [الأعرَاف: ١٥٧]؛ فتوبةُ سابِقِينَا بقَتْل نُفُوسِها، قال رَجَيْلُ : ﴿فَتُوبُوٓا إِلَى بَارِيكُمْ فَاقَتْلُوٓا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكِمُ فَنَابَ عَلَيْكُمْ ﴾ [البَقَرَة: ٥٥]، وتوبةُ هذه الأمَّة: تَرْكُ الذَّنبِ، والنَّدمُ على فعلِه، والعزمُ على ألا يعود.

والقِصاصُ في النَّفس والجِراح كان حتماً في التَّوراةِ على اليهود، ولم يكن لهم أخذُ الدِّية، وكان في شرع النَّصارى الدِّيةُ ولم يكن لهم فيها القِصاص، فخيَّرَ الله هذه الأُمَّةَ بين القِصاصِ والعفوِ والدِّيَة، وقال: ﴿ ذَلِكَ تَخْفِيْكُ مِّن رَّبِّكُمُ وَرَحْمَةً ﴾ [الْبَقَرَة: ١٧٨].

وأُحِلَّت لها المغانِمُ وكانت مُحرَّمةً على مَنْ سبقَها ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ﴾ [الأنفَال: ٦٩]. ورُفِع عنها إثمُ الخطأِ والنِّسيانِ وما استُكرِهُوا عليه، والوَسْوَسَةُ في الصُّدور لا تُؤاخَذُ به ما لم تعمَلُ أو تَتَكلُّم.

وأمراضٌ أنزلَها اللَّهُ بلاءً وعذاباً على الأُمم السَّابقة،

لِكُلِّ مُسْلِمِ» متفق عليه. مكانتُها بين الأمم: أُمَّةٌ مُهَابةٌ في القلُوب بين الأُمم إنْ تمسَّكَتْ بدينِهَا، قال عليه الصَّلاة والسَّلام: «نُصِرْتُ بالرُّعْبِ مَسِيرةً ولعِزَّتِهَا وكمالِ دينِهَا نُهِيَتْ عن مُشابَهةِ الكَافِرِينَ في

المُعتقَد؛ فنُهِيَتْ عنِ البِنَاءِ على القبورِ أو اتِّخاذِهَا مساجِد، «أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أُنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا القُبُورَ مَسَاجِدَ، إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ» رواه مسلم.

ونُهِيَتْ عن الصُّور، قال عليه الصَّلاة والسَّلام ـ لأُمِّ سلمةَ عَيْنًا لمَّا رأَتْ كَنِيسةً فيهَا تصاوِير، قال ـ: «أُولَئكِ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ العَبْدُ الصَّالِحُ - أَوِ الرَّجُلُ الصَّالِحُ - بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِداً وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، أُولَئِكِ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ» رواه البخاري.

ونُهِيَتْ عن مُشابَهةِ الأُمم في الظَّاهِر؛ فأُمِرَتْ بإرخاءِ اللِّحَى وحفِّ الشَّارب.

ونُهِيَتْ عن مُشابَهَتِهَا في عبادَتِها؛ فَأَكْلةُ السَّحورِ مُخَالفةٌ لأهل الكتاب.

ونُهِيَتْ عن التَّشبُّهِ بالأعرابِ والبهائِم، وخُصَّت بعيدَيْنِ لا ثالثَ لهما.

ذمنُ بقائها في الدُّنيا:

وبقاءُ أُمَّةِ محمَّدٍ عَيْكُ في الدُّنيا قليلٌ، قال عليه الصَّلاة والسَّلام: «إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمَم، كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ العَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ» رواه البخاري، وأعمارُ أفرادِها بين السِّتِّين والسَّبعين، ولكنَّها أُمَّةٌ مُبارَكة، شبَّهَها النَّبيُّ ﷺ بالغيث، فقال: «مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ المطرِ» رواه الترمذي؛ فبُورِك لها في بُكُورِهَا، وبَارَكَ تعالى في ليلِها ونهارِهَا، فأعمالٌ صالحةٌ في أيَّام وليالٍ عن شهورٍ وأعوام؛ فليلةُ القدرِ عن ألفِ شهر، وُصومُ عرفةَ يُكفِّرُ السَّنةَ الماضيةَ والباقية، وصيامُ عاشُوراء يُكفِّرُ السَّنةَ الماضية، وصيامُ ثلاثةِ أيَّام من كلِّ شهرِ كصيام سنة.

# أمكنةٌ مباركةٌ لها:

وتكرَّمَ عليهَا بأمكِنةٍ فاضِلةٍ مُبارَكة؛ فصلاةٌ في المسجدِ الحرام عن مئةِ ألفِ صلاة، وصلاةٌ في المسجدِ النَّبويِّ عن ألفِّ صلاةٍ فيما سِواه، وصلاةٌ في المسجد الأقصى عن خمسِ مئةِ صلاة.

# أعمالٌ يسيرةٌ ثوابُها عظيم:

وأعمالٌ يسيرةٌ شرعَها الله لها وثوابُها عندَ اللَّهِ عظيم ؟ فمنْ صلَّى العشاءَ في جَمَاعةٍ فكأنَّمَا قامَ نصفَ اللَّيل، ومن صلَّى الفجرَ في جماعةٍ فكَأنَّمَا قامَ اللَّيلَ كلُّه، ومن قرأً حرفاً من القُرآنِ فلَه بكلِّ حرفٍ حسنة، و «من قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مِئَةَ مَرَّةٍ؛ حُطَّتْ عَنْهُ خطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ»، و«مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ العَظِيم وَبِحَمْدِهِ؛ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلةٌ فِي الجَنَّة»، و«مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ مئةَ مَرَّةٍ؛ كُتِبَتْ لَهُ ألفُ حسنةٍ، أَوْ حُطَّتْ عنهُ

اليَهُودُ عَلَى شَيْءٍ، مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى السَّلَامِ وَالتَّأْمِينِ».

## ثوائها عظیم:

ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِ، يُؤْتِكُمْ كِفَلَيْنِ مِن رَّمْتِهِ، [الحَديد: ٢٨]، قال عليه الصَّلاة والسَّلام: «لَكُمُ الأَجْرُ مَرَّتَيْن؛ فَغَضِبَتِ اليَهُودُ وَالنَّصَارَى، فَقَالُوا: نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلاً وَأَقَلُّ عَطَاءً! قَالَ اللَّهُ: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْعًا ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَإِنَّهُ فَضْلِي، أُعْطِيهِ مَنْ شِئْتُ»

والقابِضُ على دينهِ في آخرِ الزَّمانِ له أجرُ خمسينَ من الصَّحابة، وللصَّحابةِ أكثرُ من ذلكَ الأجر، والعبادَةُ في الهَرْج \_ أي: الفِتَن \_ كَهِجرةٍ إلى النَّبيِّ عَلَيْةٍ.

أَلْفُ خطيئةٍ»، و«مَنْ صلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةٍ فِي يَوْم وليلةٍ بنَى اللَّهُ لَهُ بِهِنَّ بيتاً في الْجَنَّة».

## أمةٌ مُوفَّقةٌ للخير؛

أمةٌ مُوفَّقةٌ للخير؛ وُفِّقت لخير يوم طلَعَتْ عليه الشَّمس، قال عليه الصَّلاة والسَّلامِّ: «هُدِينَا إِلَى الجُمُعَة، وَأَضَلَّ اللَّهُ عَنْهَا مَنْ كَانَ قَبْلَنَا» رواه مسلم، والسَّلامُ هُدِيَتْ له هذِه الأُمَّة بصِيغتِه وكثرةِ ثوابهِ، وحُرمَ غيرُنَا منه، قال عليه الصَّلاة والسَّلام: «مَا حَسَدَتْكُمُ

وأُجورُها مُضاعفةٌ مرَّتين، قال سبحانه: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ رواه البخاري.

وفضائلُهَا تُظهِرُها هذه الأمَّةُ منَ الأمم لتَلْحَقَ بخير رِكَابِها وتَدْعُو غيرَها للإسلام، قال عليه الصَّلاة والسَّلام: «فَمَنْ آمَنَ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ»، قال جلَّ شَأْنُه: ﴿ الَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ مِن قَبْلِهِ عُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ \* وَإِذَا

# يُنْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوٓاْ ءَامَنَا بِهِۦ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِـ مُسْلِمِينَ \* أُوْلَيْكِ يُؤْقَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّيِّينِ ﴾ [القَصَص: ٥٦-٥٥].

وكمَا أكرمَهَا اللَّهُ بالدِّين فتَحَ لها منْ أرزاقِ الدُّنيَا مَا لم يُفتَحْ لغيرها، قال عليه الصَّلاة والسَّلام: «وَأُعْطِيتُ الكَنزَيْن: الأَحْمَرَ وَالأَبْيَضَ \_ أي: الذَّهبَ والفِضَّة \_ رواه مسلم، وقال عليه الصَّلاة والسَّلام: «فَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمَفَاتِيح خَزَائِنِ الأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِي يَدِي» رواه البخاري. قال أبو هريرة رضي الله عليه الله عليه وأنتُم تَنْتَثِلُونَهَا \_ أي: تستخرِجُون ما فيها من الخيراتِ

ومنَعَ الله بفضلِه عن هذِهِ الأُمَّةِ أَنْ تُهْلَكَ جميعاً بالجُوع أو الغَرَق، كما هلكت أُممٌ مِنْ قبلِنَا بالرِّيح والخَسفَ والصَّيْحَةِ والغَرَق، قال عليه الصَّلاة والسَّلام: «سَأَلْتُ رَبِّي ثَلَاثاً؛ فَأَعْطَانِي ثِنتَيْنِ وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً؛ سَأَلْتُ رَبِّي أَلَّا يُهلِكَ أُمَّتِي بِالسَّنَةِ - أي: بالجُوع - فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَنْتُهُ أَلَّا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالغَرَقِ فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَلَّا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنَعِنِيهَا» رواه مسلم، وأعطاهُ اللَّهُ أَلَّا يُسلِّطَ عليهم عدوّاً من سِوَى أنفُسِهم ولو اجتمعَ عليهم مَنْ بأقطارِها، وأعطَى اللَّهُ لأُمَّتِه أَمَانَيْن يَمنعَانِهَا من العذاب؛ فحياةُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَمَان \_ وقد زالَ ذلكَ الأمانُ بوفاتِه -، والأمَانُ الآخرُ استِغفارُ اللهِ تعالى، قَالَ وَكُلِنَا: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمُّ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسَتَغَفِرُونَ ﴾ [الأنفال: ٣٣].

قال عليه الصَّلاة والسَّلام: «أَهْلُ الْجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمِئَةُ صَفٍّ، وَهَذِهِ الْأُمَّةُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَانُونَ صَفًّا » رواه أحمد. وفيهِم «سَبْعُونَ أَلْفاً يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابِ وَلَا عَذَابٍ » متفق عليه، قال عليه الصَّلاة والسَّلام: «فَاسْتَزَدْتُ ربِّي عَلَىٰ فَزَادَنِي مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ سَبْعِينَ أَلْفاً»

# مكانةُ المسلم في هذه الأمّة:

المُؤمنُ من هذِهِ الأُمَّةِ مُفَضَّلٌ مُكرَّمٌ مُشرَّفٌ منصور، حقيقٌ بِهِ أَنْ يعتزَّ بدينِه، وأَنْ يتمسَّكَ به، وأَنْ يدعُوَ غيرَهُ إليْه، وألَّا يتشبَّه بأهلِ الباطِل، وأنْ يحمدَ اللَّهَ على كونِهِ من هذِه الأُمَّة ويتزوَّدَ منَ الصَّالِحات.

ولا يعظُمُ فَردٌ منْ أَفْرَادِ هذهِ الأُمَّةِ إلَّا بالعمل بأُصولِ دينِهَا وشرائِعِهَا \_ من توحيدِ اللَّهِ وتحقيق شُهادةِ أنَّ محمَّداً رسولُ اللَّه، وإتقانِ العبادةِ والإحسانِ للخلق \_، ومن فاتَه الخيرُ الذي فيها لم ينفَعْه كونُه منها، قال سبحانه: ﴿ وَمَا آمُوا لَكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَيَ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا﴾ [سَبَا: ٣٧]، وقد رأى أقوامٌ النَّبيُّ ﷺ ولم يُؤمِنوا به، فلم ينتفِعُوا بذلك، ومن أهانَهُ اللَّهُ لم يُكرِمْهُ أحد، والفضلُ والتَّكريمُ في الإيمانِ والاتِّبَاع والمُسابَقةِ إلى الخيرات واغتِنام الفضائل.

نسألُ اللَّهَ أن يجعلَنا من الهُداةِ المهتدين، وأن يرفعَنا

وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آلِه وصحبِه

وأولُ الأُمم دُخولاً لَهَا أمَّتُه، وهُم أكثرُ أهلِ الجنَّة، صُفُوفُهُم فيها تمانُونَ صفّاً، وسائرُ الأُمم أربعونَ صفّاً،